وَاسْنَكُبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ وَ فِي إِلَارْضِ بِغَيْرِ إِلَكُونَ وَظَنَّوَا أَنَّهُمُوهَ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونٌ ۞ فَأَخَذُ نَـٰهُ وَجُنُودَهُ و فَنَبَذُ نَهْمُ فِي إِللَّهِ فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الظَّلْلِمِينَ ٥ وَجَعَلْنَاهُمُ وَ أَبِهَ أَي مَنَ اَيدًعُونَ إِلَى أَلْبَّارِّ وَيَوْمَ أَلْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ١٥ وَأَنْبَعْنَهُمُ فِي هَذِهِ إِللَّانَيَا لَعْنَةٌ وَ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ هُم مِّنَ أَلْمُقَبُوحِينٌ ١ وَلَقَدَ - اتَّيْنَا مُوسَى أَلْكِ تَنْكَ مِنْ بَعَدِ مَا أَهُلَكُنَا أَلْقُرُونَ أَلاُّ ولِيَا بَصَآ إِن الِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَنِنَذَّكُّونَّ ١ وَمَا كُنْتَ عِجَانِبِ إِلْغَرْ فِي إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوسَى أَلَامُ رُ وَمَا كُنتَ مِنَ أَلنَّهِ لِينَّ ﴿ وَلَاكِكَّا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُنْمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي الْهَلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمُ ءَايَلْنِنَا ۚ وَلَكِحَتَا كُنَّا مُرُسِلِينٌ ۞ وَمَا كُنتَ رَبِحَانِبِ إِلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ۚ وَ لَكِن رَّحْـ هَذَ مِّن رَّبِّكَ لِنتُن ذِرَ قَوْمًا مَّآ أَبْيالُهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبُلِكَ لَعَلَّهُمْ بَنَذَكَّرُونٌ ۞ وَلَوْ لَا ٓ أَنَ تُصِيبَهُم مُّصِيبَةً إِمَا قَدَّمَتَ آيُدِيهِمَ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوَلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنتِكَ وَنَكُونَ مِنَ أَلْمُومِنِينٌ ۞ فَاَمَّاجَآءَ هُمُ الْمُعَنُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا ٓ أُو قِيَ مِثْلَ مَا آوُنِيَ مُوسِيَ أَوَ لَوَ يَكُفُرُواْ بِمَا آوُنِيَ مُوسِيٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سَخِرَنِ تَظَلَهَرًا وَقَالُوَا إِنَّا بِكُلِّ كَلْ كَافِرُونٌ ١٠ قُلُ فَانُواْ بِكِ تَنْكِ مِّنْ عِندِ إللَّهِ هُوَ أَهُدِى مِنْهُمَ آَتَبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِ قِينٌ ۞ فَإِن لَّمْ يَسَنْجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمَ آنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوَآءَ هُمُّ وَمَنَ آضَلُّ مِتَّنِ إِتَّبَعَ هَوِيْهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ أُلَّهِ إِنَّ أُلَّهَ لَا يَهُدِكُ الْقُوْمَ أَلظَّامِينٌ ٥ وَلَقَادُ وَصَّلْنَا